### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رَبِّ يَسِّرْ.

التَّوْحِيدِ وَأَرْشَدَنَا إِلَى مَا قُصِرَ عَنْهُ التَّعْدِيدُ. وَبَعْدُ، فَهَذِهِ مَبَاحِثُ مُتَعَلِّقَةٌ التَّوْحِيدِ وَأَرْشَدَنَا إِلَى مَا قُصِرَ عَنْهُ التَّعْدِيدُ. وَبَعْدُ، فَهَذِهِ مَبَاحِثُ مُتَعَلِّقَةٌ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ مَوْرِدَةٌ عَلَى وَجْهٍ فِيهِ إِشِارَةٌ إِلَى الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ، وَلَعَلَّ النَّاظِرَ السَّلِيمَ يَجِدُ فِيهَا انْتِظَامُ فَرَائِدَمَنْشُورَةٍ قَلَّمَا نَظَّمَهَا بَنَّانُ الْأَذْكِيَاءِ، وَالْمُتَعَلِّمَ الْعَلِيمَ يَجِدُ فِيهَا انْضِمَامَ فَوَائِدَ مَنْشُورَةٍ كَثِيرًا مَا يُنْتَنِي إِلَيْهِ عَنَّانُ وَالْمُتَعَلِّمَ الْعُلِيمَ يَتَّخِذُ مِنْهَا انْضِمَامَ فَوَائِدَ مَنْشُورَةٍ كَثِيرًا مَا يُنْتَنِي إِلَيْهِ عَنَّانُ أَذْهَانِ الْفُضَلاءِ، وَالْمُوفَقُ لِلصَّوَابِ وَإِلَيْهِ يَنْتَهِي الْحُكْمُ وَالْمُوفَقُ لِلصَّوَابِ وَإِلَيْهِ يَنْتَهِي الْحُكْمُ وَالْمُؤَلِّ لَا الْفُضَلاءِ وَإِلَيْهِ يَنْتَهِي الْحُكْمُ وَالْمُؤَلِّ لَا الْمُؤْلُقُ لُولِكَ وَالْمُؤَلِّ وَإِلَيْهِ يَنْتَهِي الْحُكْمُ وَالْمُؤَلِّ لَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِكُمُ مُنْ الْمُؤْلُولُ وَلَالَةً وَلَالَ الْمُؤْلُولُ وَلِي الْمُؤْلُولُ وَلِيهِ يَنْتَهِي الْحُكْمُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَالِكُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالُولُ وَلِيهِ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالُولُ وَلَالْمُؤُلُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَالْعُلُولُ وَلِي الْمُؤْلُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَا لَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَالْمُؤُلُولُ وَلَيْمِ اللْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلِلُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤُلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤُلُولُ وَلَاللْفُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلِقُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤُلُولُ وَلَالْمُؤُلِقُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَولُولُولُولُ وَلَالْمُؤْلِقُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلِقُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤُلُولُ وَلَالُولُولُ وَلَالْمُؤْلُول

## اَلْبَحْثُ الْأَوَّلُ

فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضٌ مِنْ أَهْلِ النُّقُولِ مِنْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ تَقْدِيرِ الْخَبَرِ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ الْمُقَدَّرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْأُمُورِ الْعَامَّةِ، كَالْوُجُودِ

<sup>9)</sup> Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hüsnü Paşa Böl., No: 600/1.

<sup>10)</sup> Medine Melik Abdulazîz Kütüphanesi, Arif Hikmet Böl., No: 317; Bağdat Vakıflar Kütüphanesi, Nahiv Böl., No: 6684/7; Süleymaniye Kütüphanesi, Reşîd Efendi Böl., No: 007/4.

<sup>11)</sup> Köprülü Kütüphanesi, Fâzıl Ahmed Paşa Böl., No: 1593.

وَالْإِمْكَانِ وَمَا يُرَادُ فَهْمًا؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأُمُورِ الْحَاصَّةِ، مِثْلُ لَنَا وَلِلْحَلْقِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُنَاسِبُ الْمَقَامُ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ يَلْزِمُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا عَدَمُ إِنْبَاتِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُنَاسِبُ الْمَقَامُ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ يَلْزِمُ أَحَدَ الْأَمْرِيْنِ إِمَّا عَدَمُ الْأَرْبِهِ فِي عَنْ إِمْكَانِ الشِّرْكَةِ ضَرُورَةَ الْوُجُودِ بِالْفِعْلِ لِلْوَاحِدِ الْحَقِيقِيِّ، وَإِمَّا عَدَمُ تَنْزِيهِهِ عَنْ إِمْكَانِ وَلُزُومِ اللَّمْرِالثَّانِي عَلَى لَلْوُمِ الْأَمْرِالثَّانِي عَلَى لَلْوَمِ اللَّمْرِالثَّانِي عَلَى لَلْوَمِ اللَّمْرِ الْأَوَّلِ عَلَى تَقْدِيرِ إِضْمَارِ الْعَامِّ كَالْإِمْكَانِ وَلُزُومِ الْأَمْرِالثَّانِي عَلَى لَلْوَمِ اللَّمْرِالثَّانِي عَلَى لَلْوَمِ اللَّمْرِالثَّانِي عَلَى التَّوْحِيدِ؛ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَرِدُ عَلَيْهِ تَقْدِيرٍ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي التَّوْحِيدِ؛ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَرِدُ عَلَيْهِ تَقْدِيرٍ، وَلاَ شَكَ أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي التَّوْحِيدِ؛ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّالِي يَرِدُ عَلَيْهِ إِمَّا مُنْتَفِ أَوْ خَفِيِّ لاَ يُنْهَى عَلَيْهِ، وَمِنْهُ يَظُهُرُ عَدَمُ جَوَازِ الْتَالَقِيلُ وَالْإِمْكَانِ وَالْإِمْكَانِحَتَّى يَكُونَ مَفَادُ الرَّيْكَابِ أَنَّ الْمُضْمَرَ هُوَ الْمُؤْمِودِ بِقِسْمَيْهِ عَنْ مَنْ سِوَاهُ وَإِثْبَاتَهُ لَهُ؛ ثُمُّ الْبَاعِثُ هَمُّ الْبَاعِثُ هُمُّ الْبَاعِثُ هُمُ الْكِلِمَةِ نَفْيَ الْوُجُودِ بِقِسْمَيْهِ عَنْ مَنْ سِوَاهُ وَإِثْبَاتَهُ لَهُ الْمُعْرَا الْخُيْرِ.

إِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِ"لاَ" هَذِهِ مِنَا لَخْبَرِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَالْمُتَعَارِفُ مَعَ عَدَم جَوَازِ كُونِ الْمَدْكُورِ جَبَرًا عَنْهُ. أَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ كَلِمَةُ "إِلاَّ" بِمَعْنَاهَا، أَعْنِي الْاسْتِثْنَاءَ فَظَاهِرٌ ضَرُورَةَ عَدَم جَوَازِ كَوْنِ الْمُسْتَثْنَى جَبَرًا عَنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْإِضْمَارِ يَلْزِمُ أَنْ يَكُونَالْاسْتِثْنَاءُ عَنْ اسْم كَلِمَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْإِضْمَارِ يَلْزِمُ أَنْ يَكُونَالْاسْتِثْنَاءُ عَنْ اسْم كَلِمَةِ "لَاَ" فَلاَ يَكُونُ حَبَرًا عَنْهُ؛ وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْغَيْرِ فَلاَنَّهَا كِمَذِهِ الْمَعْنَى لاَيَكُ وُنُ خَبَرًا عَنْهُ؛ وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْغَيْرِ فَلاَ يَكُونُ حَبَرًا عَنْهُ؛ وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرٍ كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْغَيْرِ فَلاَ يَكُونُ حَبَرًا عَنْهُ؛ وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرٍ كَوْنِهَا يَكُونُ خَبَرًا عَنْهُ.

# اَلْبَحْثُ الثَّانِي

مُتَعَلِّقٌ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعْضُ الآخرُ مِنْ عَدَمِ الإضْمَارِ بِأَنْ يَقُولَ إِنَّ ذَلِكَ إِمَّا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ، أَعْنى أَنَّ "إِلاًّ" مَعَ مَدْخُولِمَا هُوَ الْخَبَرُ، وَإِمَّا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لاَ حَاجَةً لِ"لاً" إِلَى الْخَبَرِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا قَدْ عَرَفْتَهُ في "الْبَحْثِ الْأَوَّلِ" وَإِنَّ الْجِنْسَ مُغَايِرٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ فَكَيْفَ يُصْدَقُ حِينَئِذٍ سَلْبُ مُغَايَرَة الْفَرْدِ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يُقَالَ إِنَّ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَضْمِين مَنْ وَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ أَنَّهُ انْتَفَى مِنْ هَذِهِ الْجِنْسِ غَيْرِ هَذَهِ الْفَرْدِ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمُغَايَرَةَ الْمَنْفِيَّةَ هِيَ الْمُغَايَرَةُ فِي الْوُجُودِ لاَ الْمُغَايَرَةُ فِي الْمَفْهُوجِحَتَّى لاَ يُصْدَقُ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الجِّنْسِ الْمَنْفِيِّ بِ" إِلاًّ " هَذِهِ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ حُصُولِهِ فِي الْأَفْرَادِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا، فَيَكُونُ مَحْمُولاً لاَ بِمَعْنَى اعْتِبَارِ عَدَم حُصُولِهِ فِيهَا أَصْلاً حَتَّى لاَ يَصِحُّ خَمْلُهُ، وَمَتَى تَحَقَّقَ الْحَمْلُ تَحَقَّقَ عَدَمُ الْمُغَايَرَةِ فِي الْوُجُودِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُحِينَفِذٍ انْتِفَاءِ الْحُكْم وَالْإِعْتِقَادِ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا ضَرُورَةَ اقْتِضَاءِ التَّوْحِيدِ لِذَلِكَ وَلاَ يُبْعَدُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْقَوْلَ بَعْدَ احْتِيَاجِ "لاَ" إِلَى الْخَبَرِ لاَ يَخْرُجُ الْمُرَكَّبُ عَنْ "لاَ" وَاسْمِهَا عَن الْعَقْدِ، وَذَلِكَ لأَنَّ مَعْنَى هَذَا الْمُرَكَّبِكَ لا رَجُلَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ انْتَفَى هَذَا الْجِنْسُ، فَإِذَا قُلْنَا: "لاَ رَجُلَ إِلاَّ حَاتِمٌ" مَعْنَاهُ: انْتِفَاءُ هَذَا الْجِنْس عَنْ غَيْر هَذَا الْفَرْدِ وَيَخْدُشُهُ أَنْ تَرْكَبَ الْكَلاَمُ مِنَ الْحُرْفِ وَالْإِسْمِ مِمَّا لَيْسَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ وَيُدْفَعُ الْفَرْدِ وَيَخْدُشُهُ أَنْ تَرْكَبَ الْكَلاَمُ مِنَ الْخُرْفِ وَالْإِسْمِ مِمَّا لَيْسَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ وَيُدْفَعُ عِمَا مِنْ أَنْ "يَا قَائِمَ مَقَامِ أَدْعُو".

وَالشَّرِيفُ الْعَلاَّمَةُ – قُدِّسَ سِرُّهُ – <sup>12</sup> قَدْ صَرَّحَ فِي بَيَانِ مَا نُقِلَ عَنْ بَنِي عَلَمِ مِنْ عَدَمِ إِثْبَاتِهِمْ خَبَرَ "لاَ" هَذِهِ بِأَنَّهُ يَعْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ عَدَمَ احْتِيَاجِ "لاَ" عِنْدَهُمْ إِلَى الْخَبَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ كَمَا مَرَّآنِفًا انْتَفَى هَذَا الْجِنْسُ.

فَإِنْ قِيلَ: كَلِمَةُ "إِلاَّ" عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، أَعْنِي عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ احْتِيَاجِ
"لاَ" إِلَى الْخَبَرِ بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلاِسْتِشْنَاءِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ
بِمَعْنَى "الْغَيْرِ".

قُلْنَا: هِيَ بِمَعْنَى الْغَيْرِ، وَلاَ بَحَالَ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الْإِسْتِثْنَاءِ "لاَ" لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنَ التَّنَاقُضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ سَلْبَ الْجِنْسِ عَنْ كُلِّ فَرْدِيُنَافِي إِثْبَاتُهُ لِوَاحِدٍ يُتَوَهَّمُ مِنَ التَّنَاقُضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ سَلْبَ الْجِنْسِ عَنْ كُلِّ فَرْدِيُنَافِي إِثْبَاتُهُ لِوَاحِدٍ

<sup>12)</sup> هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجُرْجاني الأشعري، الشافعي (أبو بكر) نحوي، بياني، متكلم، فقيه، مفسر. توفي بِجُرْجان سنة ١٠٧٨/٤٧١. راجع: معجم المؤلفين، ٥/٠٠٠.

مِنْ أَفْرَادٍ، وَهَذَا كَمَا قِيلَ فِي الإِسْتِتْنَاءِ الْمَنْفِيِّ. فَإِنَّ قَوْلَ الْقَائِل "مَا جَاءَ الْقَوْمُ إِلاَّ زَيْدًا"، يُوهَمُ ذَلِكَ التَّنَاقُضُ أَيْضًا ضَرُورَةَ وُجُوبِ شُمُولِ الْقَوْمِ الْمَنْفِيّ عَنْهُمُ الْفِعْلَ لِزَيْدِ الْمُثْبِتِ هُوَ لَهُ، فَإِنَّهُ مَدْفُوعٌ بِعِثْل مَا دُفِعَ بِهِ ذَلِكَ عَنْهُ الْإِسْتِثْنَاءُ. وَاخْتَارَهُ نَحْمُ الْأَئِمَّةِ وَشَيْخُ الْأُمَّةِ مِنْ أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ مُقَدَّمٌ فِي ٱلإعْتِبَارِ عَلَى نِسْبَةِ الْفِعْلِ إِلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ هَهُنَا أَيْضًا أَنَّ الْجِنْسَ الْخَارِجَ عَنْهُ هَذَا الْفَرْدُ مُنْتَفٍ فِي ضِمْن كُلِّ مَا عَدَاهُ، وَلاَ لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ عَدَم تَنَاوُلِ الْجِنْسِ الْمَنْفِيِّ لِمَا هُوَ بَعْدَ"إِلاًّ" وَهُوَ شَرْطٌ لِلإِسْتِثْنَاءِ لِمَا قَدْ عَرَفْتَهُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْجِنْسِ بِدُونِ اعْتِبَارِ حُصُولِهِ فِي الْأَفْرَادِ وَبَيْنَهُ مَعَ اعْتِبَارِ عَدَمِ حُصُولِهِ فِيهَا، لأِئَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلإِسْتِثْنَاءِ لِمَا أَفَادَ الْكَلاّمُ التَّوْحِيدَ، وَذَلِكَ لأِنَّهُ يَكُونُ حَاصِلُهُ حِينَئِذٍ أَنَّ هَذَا الْجِنْسَ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَم دُخُولِ هَذَا الْفُرْدِ فِيهِ مُنتَفٍ فِيهِمْ مِنْهُ عَدَمُ انْتِفَائِهِ فِي أَفْرَادٍ غَيْرُ خَارِج عَنْهَا ذَلِكَ الْفَرْدُ، فَأَيْنَ التَّوْحِيدُ؟ فَالْوَاحِبُ حَمْلُهَا بِمَعْنَى "الْغَيْرِ" وَجَعْلُهَا تَابِعَةً لِمَحَلِّ اسْمِ "لاً" هَذِهِ بَدَلاً عَنْهُ أَوْ صِفَةً كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

فَكُلُّ أَخٍ مُفارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلاَّ الْفَرْقَدانِ<sup>13</sup>

البيت من الوافر، وهو لعمرو بن معد يكرب، ويُنسب إلى حضرمي بن عامرٍ الأسدي. واجع: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، 10.9/٨.

فَإِنَّ قَوْلَهُ "إِلاَّ الْفَرْقَدَانِ" صِفَةُ لِ"كُلُّ أَحِ"؛ وَأَنْتَ تَعْرِفُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَيْنِ الْبَحْثَيْنِ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ لِلنُّحَاةِ خِلاَفًا فِي أَنَّهُ هَلْ هَذَيْنِ الْبَحْثَيْنِ أَنَّ مَنْ قَالَ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ لِلنُّحَاةِ خِلاَفًا فِي أَنَّهُ هَلْ يُضْمَرُ لِ"لاَ" خَبَرٌ، مِثْلُ الْوُجُودِ أَوْ يَصِحُ أَوْ يُوجَدُ أَمْ لاَ؟ قُصِدَ بِهِ الْإِشَارَةُ إِلَى يُضْمَرُ لِ"لاَ" خَبَرًا وَمَدَارُ هَذَا الْخِلاَفِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: احْتِيَاجُ "لاَ" إِلَى الْخَبْرِ وَعَدَمُ احْتِيَاجِهَا إِلَيْهِ أَوْ كُونُ الْمَذْكُورِ بَعْدَ "إِلاَّ" خَبَرًا تَابِعًا لِلاِسْمِ، لاَ خَبَرًا بِنَاءً عَلَى أَنْ يُرْعَمُ عَدَمُ الْحِصَارِ "إِلاَّ" بِمَعْنَى "الْغَيْرِ" فِي الصِّفَةِ وَيُعْرَفُ مِنْ هَذَيْنِ الْمَذْهُبَيْنِ، فَلاَ تَغْفُلْ.

### اَلْبَحْثُ الثَّالِثُ

فِي أَنَّ نَفْيَ الْجِنْسِ هَلْ لَهُ مَعْنَى أَمْ لاً؟

فَقَدْ يُقَالُ جَلِيُّ النَّظِرِ يَحْكُمُ بِأَنَّ النَّفْيَ الْمَاهِيَّةَ نَفْسَهَا بِدُونِ اعْتِبَارِ الْوُجُودِ وَاتِّصَافَهَا بِهِ كَنَفْيِ الْسَّوَادِ نَفْسِهِ لاَ نَفْيَ وُجُودِهِ عَنْهُ بَعِيدٌ، فَكَمَا أَنَّ جَعْلَ الشَّيْءِ وَتَصْيِيرِهِ نَفْسِهِ، جَعْلَ الشَّيْءِ وَتَصْيِيرِهِ نَفْسِهِ، فَكَذَلِكَ نَفْيهُ وَرَفْعُهُ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ رَفْعِ الْوُجُودِ عَنْهُ. وَلاَ يُبْعَدُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ عِلَّةَ كَذَلِكَ نَفْيهُ وَرَفْعُهُ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ رَفْعِ الْوُجُودِ عَنْهُ. وَلاَ يُبْعَدُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ عِلَّة كَذَلِكَ نَفْيهُ النَّظَرِ فَقَدْ يَحْكُمُ عَلْمَ الْوَجُودِ عَنْهُ. وَلاَ يُبْعَدُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ عِلَة كَذُلِكَ نَفْيهُ وَرَفْعُهُ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ رَفْعِ الْوُجُودِ عَنْهُ. وَلاَ يُبْعَدُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ عِلَّة كُمُ عَلْمَ الْخَبُرِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ وُجُودًا هُوَ هَذَا؛ وَأَمَّا دَقِيقُ النَّظَرِ فَقَدْ يَحْكُمُ إِلاَّ خَبَرِهِ إِلَى نَفْي إِلْاَتُ حَبَرِهِ إِلَى نَفْي فِي الْمَاهِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ يُنْتَهَى بِ"إِلاَّ" حَبَرِهِ إِلَى نَفْي

مَاهِيَّةٍ مَا بِاعْتِبَارِ نَفْسِهَا، وَذَلِكَ لأَنَّ اتِّصَافَهَا بِالْوُجُودِ لاَ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ اتِّصَاف إلْوُجُودِ لاَ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ اتِّصَاف إلْوُجُودِ إِلَى مَا لاَ يَتَنَاهَى، فَلاَ بُدَّ مِنَ الْإِنْتِهَاءِ إِلَى اتِّصَافِ بِالْوُجُودِ دَفْعًا لِلتَّسَلْسُل، فَتَدَبَّرْ. اتِّصَافِ بِالْوُجُودِ دَفْعًا لِلتَّسَلْسُل، فَتَدَبَّرْ.

# اَلْبَحْثُ الرَّابِعُ

هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لِنَفْيِ الْجُنْسِ وَكَانَتْ "إِلاَّ" مَعَ مَدْخُولِمَا تَابِعَةً لِإِسْمِهَافَكَانَ الْحُكْمُ مُعْتَبِرًا فِي ذَلِكَ الْمُرَكَّبِ فَهُوَ مِنْ أَيِّ قِسْمٍ مِنْ أَيْ قِسْمٍ مِنْ أَيْ قِسْمٍ مِنْ أَيْ قِسْمٍ مِنْ أَيْ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْقَضِيَّةِ؟ فَيُقَالُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ مَضْمُونُهُ أَنَّ هَذَا الْجُنْسَ مُنْتَفِ فِيمَاعَدَا هَذَا الْفَرْدُ كَانَ قَضِيَّةٌ لَمَا، لاَزَمَ هُوَ قَضِيَّةً كُلِّيَّةً؟ وَهُو قَوْلُنَا: كُلُّ مَا هُوَ يَعْتَبِرُ فَرْدُ "إِلَهٍ" سِوَا هَذَا الْفَرْدِ مُنْتَفٍ، وَالْإِسْتِبْعَادُ فِي شَيْءٍ مِنَاللاَّزِمِ هُوَ يَعْتَبِرُ فَرْدُ "إِلَهٍ" سِوَا هَذَا الْفَرْدِ مُنْتَفٍ، وَالْإِسْتِبْعَادُ فِي شَيْءٍ مِنَاللاَّزِمِ وَالْمَلْرُومِ وَلُزُومُ الْكُلِّيَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَّةِ الْمَدْكُورَةِ لِلشَّحْمِ، أَعْنِي لُومَ الْكُلِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلشَّحْصِيَةِ الْمَدْكُورَةِ.

## البُحْثُ الْحَامِسُ

فِي أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ هَلْ تَحْمِلُ التَّوْحِيدَ أَمْ لاَ؟ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ الْمُكَاشَفَاتِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ التَّوْحِيدَ تَنْزِيهُ الْوُجُودِ الْبَحْتِ عَنِ الشِّرْكَةِ أَصْحَابُ الْمُكَاشَفَاتِ الشِّرْكَةِ فِي خُصُوصِ صِفَةِ الْإِلْهَيَّةِ مَعَ جَوَازِ الشِّرْكَةِ فِي الْوُجُودِ لاَ عَنِ الشِّرْكَةِ فِي خُصُوصِ صِفَةِ الْإِلْهَيَّةِ مَعَ جَوَازِ الشِّرْكَةِ فِي

الْوُجُودِ. قَالُوا: كُلُّ مَا شُمَّ رَائِحُهُالْوُجُودَ فَهُوَ لِلْحَقِّ عَارِيَةٌ عِنْدَ الْغَيْرِ فَيَجِبُ رَدُّهَا إِلَى مَالِكِهَا حَتَّى يَصِحَّ التَّوْحِيدُ وَيَبْقَى الْحُقُّ وَاحِدًا أَحَدًا إِلاَّ بِمَعْنَى الْغَيْرِ الْفَيْرَ" بَدَلاً عَنْ "إِلَهِ" الْمَنْفِيِّ، كَانَ النَّفْيُ فِي الْحُقِيقَةِ مُتَوَجِّهَا إِلَى الْغَيْرِ وَسَلْبُ الْغَيْرِ مُطْلَقًا تَوْحِيدٌ حَقِيقِيٌّ عِنْدَهُمْ، لاَ يُقَالُ فَحِينَئِذٍ لاَ تُفِيدُ هَذِهِ الْغَيْرِ مُطْلَقًا تَوْحِيدٌ حَقِيقِيٌّ عِنْدَهُمْ، لاَ يُقالُ فَحِينَئِذٍ لاَ تُفِيدُ هَذِهِ الْعَبَارَةُ التَّوْحِيدَ بِمَعْنَى الْأَخِيرُ، لأَنَا نَقُولُ: يُمْكِنُ ذَلِكَ بِأَنَّ مَمْلُ سَلْبِ الْغَيْرِ عَلَى الصِّفَةِ لاَ عَلَى الطَّقَا أَوْ حَمْلُ "إِلاً" عَلَى الصِّفَةِ لاَ عَلَى اللّهَ وَي صِفَةِ الْإِلْمِيَّةِ لاَ مُطْلَقًا أَوْ حَمْلُ "إِلاً" عَلَى الصِّفَةِ لاَ عَلَى الْمُسَمَّى بِتَوْحِيدِ عَلَى سَلْبِهِ فِي صِفَةِ الْإِلْمِيَّةِ مِنْ مَرَاتِبِالتَّوْحِيدِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِتَوْحِيدِ الْغَامَةِ وَالْمُرْتَبَةُ الثَّالِيَةُ: تَوْحِيدُ خَاصَّة الْقَالِيَةُ: تَوْحِيدُ خَاصَة الْقَالِيَةُ: تَوْحِيدُ خَاصَة.

أُمَّا تَوْحِيدُ الْعَامَّةِ فَهُوَ التَّوْحِيدُ الظَّاهِرِيُّ الْجُلِيُّ الَّذِي هُوَ نَفْيُ الشِّرْكِ الْأَعْظَمِ بِالْإِسْتِدْلِالِ، مِثْلُ مَا يُقَالُ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظَمِ بِالْإِسْتِدُلِالِ، مِثْلُ مَا يُقَالُ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ غَيْرُ اللهِ ؟ وَأَمَّا تَوْحِيدُ لَفَسَدَتَا فَلَيْسَ فِيهِمَا آلِهَةٌ غَيْرُ اللهِ ؟ وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْمُشَاهَدَةِ ؟ وَأَمَّا تَوْحِيدُ حَاصَّةِ النَّاصَّةِ فَهُوَ التَّوْحِيدُ الْمُثْبَتُ بِالْمُكَاشَفَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ ؟ وَأَمَّا تَوْحِيدُ حَاصَةِ النَّاصَةِ فَهُوَ التَّوْحِيدُ الْمُثْبَتُ بِالْمُكَاشَفَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ ؟ وَأَمَّا تَوْحِيدُ حَاصَة

 $-(^{14}$  اقتباس من سورة الأنبياء، الآية:  $^{14}$ 

الْخَاصَّةِ فَهُوَ تَوْحِيدُ الْحُقِّ لِنَفْسِهِ أَزَلاً وَأَبَدًا، قَالُوا هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ حَقِيقَةٌ إِلاَّافِ الْمَرْتَبَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ مَنْ قَالَ مِنَ الْعَارِفِينَ تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ، إِلَيْهِ أَشَارَ مَنْ قَالَ مِنَ الْعَارِفِينَ تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ، تَوْحِيدُهُ بِرَبِّنَا اشْرَحْ صُدُورَنَا وَأَدْخِلْنَا فِي زُمْرَةِ الْمُوَحِّدِينَ وَلاَ تَجْعَلْنَا فِي سِلْكِ الْعَاوِينَ.

تَمَّتْ هَذِهِ النُّسْخَةُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ تَاسِعَ ذِي الْقَعْدَةِ، سَنَةَ ١٠٩٨ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَأَزْكَى السَّلاَمِ عَدَدَ خَلْقِ اللهِ بِدَوَامِ اللهِ الْمَلِكِ الْعَلاَّمِ.

#### Sonuç

İslam dünyasında önemli bir yeri olan Celâluddîn ed-Devvânîbirçok eser kaleme almıştır. Bu eserlerden birisi de yukarıda tahkîkini yaptığımız*Risâle fî i'râbi lâ ilâhe illallâh*adındaki eseridir. Eser, alanında yazılmış eserlerin önemlilerindendir. Eser kelime-i tevhîdin i'rab vecihlerinden önemli olanlarını ele almaktadır ve bu bakımdan önemlidir. Eserin Medine Melik Abdulazîz Kütüphanesindeki nüshasının birinci ve sonuncu varakları aşağıdadır: